آيات وقصّـة

مقام إبراهيم مصلي

أطفالنكا في رحاب القصرآق الكصريم

٦٥





محمد على قطب

### أطفالنا في رحاب القرآن الكريم آيات وقصة (٦٥)

## مقام إبراهيم مصلى

ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي

۹۶ شارع عباس العقاد – مدینة نصر – القاهرة
۳۲۷٥۲۷۳۵ – فاکس: ۲۲۷٥۲۹۸٤
۲ أشارع جواد حسنی – ت: ۷۳۹۳۰۱۶۷
www.darelfikrelarabi.com
INFO@darelfikrelarabi.com

### بسم الله الرحمن الرحيم

### مقدمة

أطفالنا أمانة غالية، نعمة الله، أمرنا بالحفاظ عليهم، ورعايتهم بالتربية السليمة..

### وهذه السلسلة ..

- تُربى أولادَنا تربية إسلاميَّةً تعتمدُ علَى هُدًى من كتابِ الله «القرآن الكريم» تعرضُ القصصَ على حسب ترتيب المصْحَف لتكوِّنَ في النهاية «التفسير القصصَى على النهاية (التفسير الذي القصصَى القرآن الكريم للناشئين) وهمْ في حَاجَة ماسَّة إلى هذا التفسير الذي يَصِلُهمْ بماضيهم العريق، ويعدُّهُمْ لحاضِرِهم ومُستَقْبلهمْ.
- \_ وفى هذه الطَّبْعَة الجَديدة حَرصْنا أَنْ تكون الفائدةُ أكبَر، فقدَّمنا فى آخرِ كلِّ قصَّة ملحقًا مِنْ شَقَيْنِ . . الشَقُّ الأُوَّلُ: عدَّةُ أَسْئِلَة تَحْفِزُ القَارِئَ عَلَى أَنْ يُعيدَ القراءَةً ويتأمَّلَ القصَّةَ جَيدًا ليجيبَ عن هذه الأسئِلَة، فتستقرَّ المعانى فى ذهْنه، ويزيد عِلْمًا بما فيها مِن قِيمة دينية هى الثمرةُ التى نرجُوها من نشْر هذه القصص .
- \_ أما الشقُّ الثاني من الملْحَقِ: فهو دُروسٌ في قواعد اللغة العربيَّة «علم النَّحو» إذا تَتبَّعها القَارئُ دَرْسًا بَعْدَ درس من بداية السِّلْسَلة إلى آخرِها يَصِيرُ على علم بالحدِّ الأَدْنَى مِنْ قَواعدِ النحوِ التي لا يَنْبَغِي لقارئ أَنْ يجهلها، فيستقيمَ لسَانَهُ، وتسلَمَ قراءَتُهُ مِنَ اللَّحْنِ والخَطِأ. . .

وبهذه القصص وما يَتْبعُها من دُرُوسٍ في اللغَة نكونُ قَد حصلْنَا عَلَى فائدة مزْدوَجة، مِنْ قيمٍ دينية ومعرفة بقواعد لغتنا، وَهو مَا يَنْبَغِي أَنْ نُرَبِّي عَلَيْهِ أَجْيالً أَبْنائِنَا القَادِمة. فنستعِيد مَجْدَ الماضِي لنبني على أُسُسِهِ حَضارَةَ المُسْتَقْبَلِ.

﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْ وَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُن واجْعَلْنَا للمتقين إمَامًا ﴾

# and Doesol Doesol Doesol Doesol Doesol Doesol Doesol Doesol Does

### بنت إللهُ الرَّحْمُزَ الرَّحِينَ مِ

﴿ وَإِذ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ فَأَتَمُّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمن ذُرّيَّتي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدي الظَّالمينَ (١٣٤) وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لّلنَّاس وأَمْنًا وَاتَّخذُوا من مَّقَام إِبْرَاهيمَ مُصلِّي وَعَهدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهيمَ وَإِسْمَاعيلَ أَن طَهّرَا بَيْتي للطَّائفينَ وَالْعَاكَفينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (١٢٥) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَـرَات مَنْ آمَنَ منْهُم باللَّه وَالْيَـوْم الآخر قَـالَ وَمَن كَـفَـرَ فَأُمَتُّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبَئْسَ الْمَصِيرُ (١٢٦) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيم الْقَوَاعِدَ منَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ منَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٢٧) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلَمَيْن لَكَ وَمن ذُرّيَّتَنَا أُمَّةً مُّسْلَمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ (١٢٨) رَبَّنَا وَابْعَثْ فيهمْ رَسُولاً مَّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتك وَيُعَلَّمُ هُمُ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَيُزكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ (٢٦) ﴾ [البقرة]

good Doesed Doesed Doesed Doesed Doesed Doesed Doesed Do

### معاني الكلمات:

- ۱ **ابتلی** : امتحن واختبر.
- ٢ بكلمات : بأوامر ونواه.
- ٣ فأمَّهن : أداهن ـ لله تعالي ـ علي الكمال .
- ٤ مثابة للناس: مرجعا، أو ملجأ، أو مجمعا لهم، أو موضع ثواب.
  - ٥- عهدنا : وصينا، أو أمرنا، أو أوصينا.
    - ٦ **بيتي** : (الكعبة الشريفة).
      - ٧- مناسكنا: معالم حجنا.
  - ٨- يُزكيهم : يُطهرهم من الشرك والمعاصي .

عَادَ «أبو أيمن»، ومعه «أيمن» و «أشرف» إلي البيت وقد أدُّوا صلاة الجمعة، في مسجد الحي، فاستقبلتهم «أم أيمن» مبتسمة مُعتذرة، قائلة:

\_ لقد شغلتْنِي خُطبةُ الجمعة من التِّلفاز عن إنجاز طعامِ الغداء، فلا تؤاخذوني، وأرجو أن لا يطول انتظاركم . . ، نصْف ساعةٍ فَقَط ، يكونُ كل شيء جاهزا بإذن الله . . !

فقال «أبو أين»:

\_ لا بأس..، ويُمكنُنا أن ننتظر في غرفة المعيشة نتذاكر ما سَمعناه من الخطيب، ونَسْتعيدُ معانيه وأغراضَه وأحكامَه.

فقالت «إيمان»:

- أنا أوْلاكم بالاستعادة والاستفادة، فقد كُنتُ مشغولةً بالدرس والمذاكرة، ولم أسْتمع لخطبة الجمعة من التلفاز، غير أنني - والله الحمد - قد صليت طُهري.

قال «أبو أيمن» وهُو يتربع فوق المقعد العريض وينزع عن كتفيه عباءته:

\_ حاضِر يا ستي . . ، تعالى إلى جانبي واسمعي . . واسألي واستفسري ، كما تشائين .

وتحلق الجميع حول أبيهم، ثم قالت «إيمان»:

ـ ماذا كانَ موضوعُ الخطبة يا أبي؟

فأجاب ﴿ أبو أيمن »:

- إنها آياتٌ من كتاب الله تعالى، من سورة «البقرة».

ثمّ رتَّلَها «أبو أيمن» بصوته الرّخيم، والكلُّ في خشوع وإنصات.

فلما انتهي . . وصدّق بالله العظيم، قالت إيمان :

\_ آه. . يا والدي لقد كان حق هذه الآيات أن تذكر من زمان، في بداية جلساتنا هذه . .

قال الوالد: هذا صحيح يا بنيتي، ولكن خطبة اليـوم ذكَّرتني بأنه لابد أن تكون هذه الآيات هي موضوع جلستنا اليوم.

واستطرد الوالد قائلا:

\_ تذكرون حديثنا بالأمسِ عن زمزم (نبع الأنبياء)، بداية ونهاية، وتتذكرون رحْلة وإبراهيم» \_ عليه السلام \_ بـ «هاجر» ووليدها الرّضيع «إسماعيل»؛ من «حبرون» في أرض فلسطين، إلي «وادي مكة» في بريّة «فاران» \_ الحجاز \_، ولقد كانت رحلة مُضْنية شاقة، في المسيرِ والسعي، وفي المقامِ أيضا حيث ترك «إبراهيم» سريته «هاجر» ووحيده «إسماعيل» في أرْضٍ قفر لا أنيس بها ولا جليس، ولا زرْع ولا ضرْع، ولا ماء ولا نداء . . . ؛ وتتذكّرون أيضا \_ أيها الأعزّاء \_ ما ابْتُلي به سيدنا «إبراهيم» \_ عليه السلام \_ من الأمر بذبح ولده، ولكنه فداه الله تعالى بذبح عظيم .

تِلْكُم \_ يا أبنائي \_ غيْض من فيْض من الكلمات التي ابتلى اللهُ بها «إبراهيمَ»، فأتمّها على وجهها الأكمل والأفْضل، فجَعله الله سبحانَهُ للناس

إمامًا..، ثُم أرادَ ـ عليه السّلام ـ أن يأخذُ العَهد لذُريّته من بعده، فقالَ لَهُ ربُّه إنَّ من ذريّتك صالحا وطالحا..، من يتبع الحقَّ ويعمل لَهُ وَبِهِ، وَمَنْ يتنكّب سبيلي ويكفر بي، وهذا الصّنف لا عَهْد لَهُ عِنْدي، ولا يَنَالُ كرامتي.

### قالت «إيانُ»:

- أريدُ يا أبي أَنْ أَفْهم المقصود من عبارة «مقام إبراهيم»، ولماذا أَمَرَ اللهُ أن يُتّخذ مصلى..، إذ ليس هذا شأني، بل هو شأن كثير من الناس، في مختلف الأعمار، ودرَجاتِ الفهم والعِلْم.

### فقال «أبو أيمن» :

\_ هذا صحيحٌ، وهُوَ مِحْور الآيات الكريمات التي تَلوتها، ومِحْور قِصتنا اليوم أيضًا \_ إن شاءَ الله تعالى \_ !

### قالَ «أبو أيمن»:

وكما ابتلى الله تعالى «إبراهيم» من قبلُ بالرّحلةِ من «حبرون» إلى «وادي مكة»، وكما ابتلاهُ أيضًا بالاختبار الصّعبِ القاسي، بذبح «إسماعيل»، ابتلاهُ أيضًا ببناء «الكعبة» التي اندثرت معالمُها، وعفي عليها الزّمن بالرّمال والأحْجارِ، من بعد «آدم» \_ عليه السّلام \_ ، وقد كانت ﴿أوّل بيْتٍ وُضِعَ للنّاسِ \* يعبدون الله تعالى فيه، ويُوحدونه، لا يشركون به شيئا.

وقد جاءه الأمر بذلك، وحيًا من عِنْد الله تعالى، محدِّدا له المكان، يقول الله عزّ وجلّ ﴿وَإِذْ بُوَّأَنَا لَإِبراهِيم مكانَ البَيْتِ﴾.

فَصَدَعَ بأمر الله، وَخَرَجَ من «حبرون» إلي وادي «مكة»، وكانَ قد طال عَهد البُعد بينَه وبين «إسماعيل»، إذ لم يَزُرْهُ منذُ أَمَدِ..،

وَصَلَ "إبراهيمُ" عليه السّلام - بعد أيام وليال مريرة شديدة، وبَحَث عن "إسماعيل"، فوجده جالسًا في ظل شـجرة عند بئر زمزم، يَبْري السّهام، وكانت صنْعته وهوايته، إذ كان فارسًا راميًا، يحبُّ القنصَ والصّيد.

فلمّا رأى أباهُ مُقبلا عليه، رمي ما بيدهِ، وقام إليه يُعانقُه، ويَـبُثّه شوْقَه وحنينه.

ثُمّ جلسا يتذاكَران ويتحدّثان . .

إلى أنْ جَنّ الليلُ، وكانا ما يزالان يتسامران، ثم سألَ "إسماعيلُ" أباهُ عن سَببِ قدومِه، فقال "إبراهيم" : لأَمْرِ الله تعالى . . ، فقد أَوْحى إليّ ببناء البيت العتيق، ليكونَ مثابَةً للنّاس وأَمْنا، معبدًا ومسْجدا وملاذًا.

قال "إسماعيل" \_ عليه السّلام \_ : وأَيْن يا أبي؟ قال "إبراهيم" : في الوادي عند "زمزم"؛ فهناك القواعد و الأساس . .

ومَعَ بُزُوغِ شَمْسِ اليوم التالي كانَ «إبراهيم» و «إسماعيل» ـ عليهما السّلام ـ يحملانِ أَدُواتهما من معاول ومجارِف وغيرها. . . ، ثُمّ يبدآن الحفر . . . وأنفقا وقتا ، وقد تبللت ثيابُهما بالعَرَقِ ، يعملانِ بجد ونشاط ، من غيرِ كلل ولا ملل . .

حتى اصطدمت المعاول بأحْجارِ الأساس، وظَهَرت في وجْهَيهما علامات الرضى، وأمارات السّرور والحبور . .

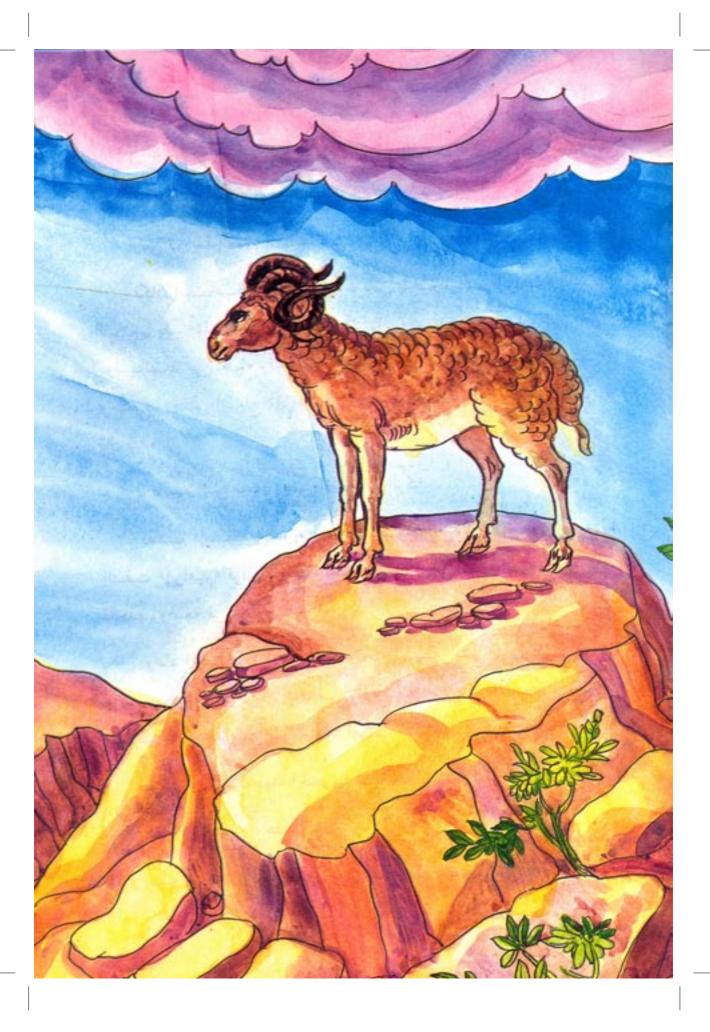

ثمَّ اشتدًا في إزالَةِ الأتربةِ والرَّمال عن القواعِد حتى بَدَت واضحةً، صالحةً لاستكمالِ البناء ورفع الجُدران.

ومِنْ ثُمَّ بدأ العملُ العَظِيم . .

فكان إسماعيل عليه السلام \_ يأتي بالحجارة، و (إبراهيم » \_ عليه السلام \_ يضعُها بيده، ير صفها ويثبتها، ويستدير من جدار إلي آخر، وولسانهما في دُعاء وثناء متواصلين، في تذلُّل وخُضُوع، وابتهال وخشوع، حتى إذا بلَغَ (إبراهيم » \_ عليه السلام \_ مَو ضع الحجر الأسود، قال لفتاه أ:

ـ يا بُنَيَّ ائتني بحجرٍ مُمَيَّزٍ أضعُهُ في الرُّكن . .

فذهَبَ "إسماعيلُ" يبحث عن المطلوب . . ، وغابَ طويلا . . ، ثم التفت "إبراهيمُ" فرأي يدًا تمُتد إليه بحجر أبيض كأنّهُ الدّرة تُناوِله إياه ، فأخذَهُ ووضَعَهُ في الرُّكن . .

وعادَ «إسماعيل» من جولته وبحثه لم يظفَر بشيء، ورأَي أَن أباهُ قد وَضَعَ حجرًا في الرُّكن. . يَخْتَلُفُ لوْنًا وشكُلًا عن باقي الأحجار، وأنّه من غير طينة الأحجار التي يبني منها، فَعَجب لذلك وسأل أباهُ:

\_ مِنْ أَين جئتَ بهذا الحجرِ يا أبي؟

فقال «إبراهيمُ» \_ عليه السلام \_ :

ـ لمْ آتِ بِهِ، ولكّن الذي أمَرَني ببناءِ هذا البيتِ أَمَدَّني به. . !

وسألت «إيمان»:

\_ الذي نعرفُهُ مِمَا نقرأ ونسمع أَنَّ هذا الحجر يُسَمَّى «الحجر الأسود»، فما الذي غَيِّر لوْنَه واسْمَه؟

فأجابها والدها:

- لقد غيّرته الأيدي المذنبة الخاطئةُ التي تَتَمَسّحُ بِهِ، كما جاء في الأثر . ثم عاد «أبو أيمن» لمواصلة الحديث، فقال :

- وكان "إبراهيم" و "إسماعيل" - عليهما السلام - في دأبهما واجتها وهما في إنها السلام - في دأبهما واجتهادهما في إتمام البناء يُردِّدان : (رَبَّنا تَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السميعُ العليم، سميعٌ بدعائِنا، عليمٌ بأفعالنا واستجابَتنا لأَمرِك.

وتمَّ البناء . . .

وراحَ سيدُنا «إبراهيم» ـ عليه السلام ـ يَطوفُ بِهِ، ويَنظر إليه، مُتَفحصًا . . ، متثبتًا من اكتماله، وتناسق أحجارِهِ، وتماسُكِه . . ، ولقد طاف به سبعة أشواط.

فقال «أيمن»:

\_ لقد أدركت يا أبي معني طواف الحاج بالكَعْبَةِ سبعة أشُواط، إنّه متابعة للعمل العظيم الذي قام به «إبراهيم» و «إسماعيل» \_ عليهما السلام \_، أليس كذلك؟

فأجاب (أبو أيمن):

- نعْمَ الفَهْمُ فَهْمُكَ يا ولدي، وَنعْمَ الاستنتاج استنتاجُك..، ولكني أُحبُّ أن أضيفَ شيئًا هاميًا، وهُو أن مكان «الكعبة» في الأرض مُساو للبيت المعمور في السَّماء، الذي لا ينقطع طواف الملائكة به آناء الليل وأطراف النهار، يُقَدِّسون الله تعالى ويوحِّدونه... ويُسبِّحونَه.

فقالَ الأبناءُ بصَوْت واحد :

\_ سُبِحَانَ الله ..!

وأضاف «أبو أيمن»:

- وبعد أن اطمأن "إبراهيم" - عليه السلام - أنّه قد أنْجَز المهمة التي كُلِّف بها، وصَدَعَ بالأمر الّذي تلقاهُ مِن رَبّه - سبحانه - ، وقف عند جانب الرّكن، وتَوَجّه إلي البيت الحرام، ثمّ صلّي ركْعَتين لله تعالي، شاكرًا حامدا، عارفا بالفضل وجزيل النّعْمة.

فقال «أشْرف»:

\_ وهل كانت الصلاة على صُورَتِها التي نُؤديها اليوم معروفة لسيّدنا «إبراهيم» \_ عليه السلام \_ ؟

فأجاب «أبو أيمن»:

- نعم . . . وبالتأكيد يا بني، فما مِنْ نَبِيّ من أنْبياء الله تعالي إلا رَكَعَ وسَجَد، لأَنها أرْقي صور العبادة والتذلل للخالق ـ سبْحانَه وتعالي ـ ، أمّا ما تراه

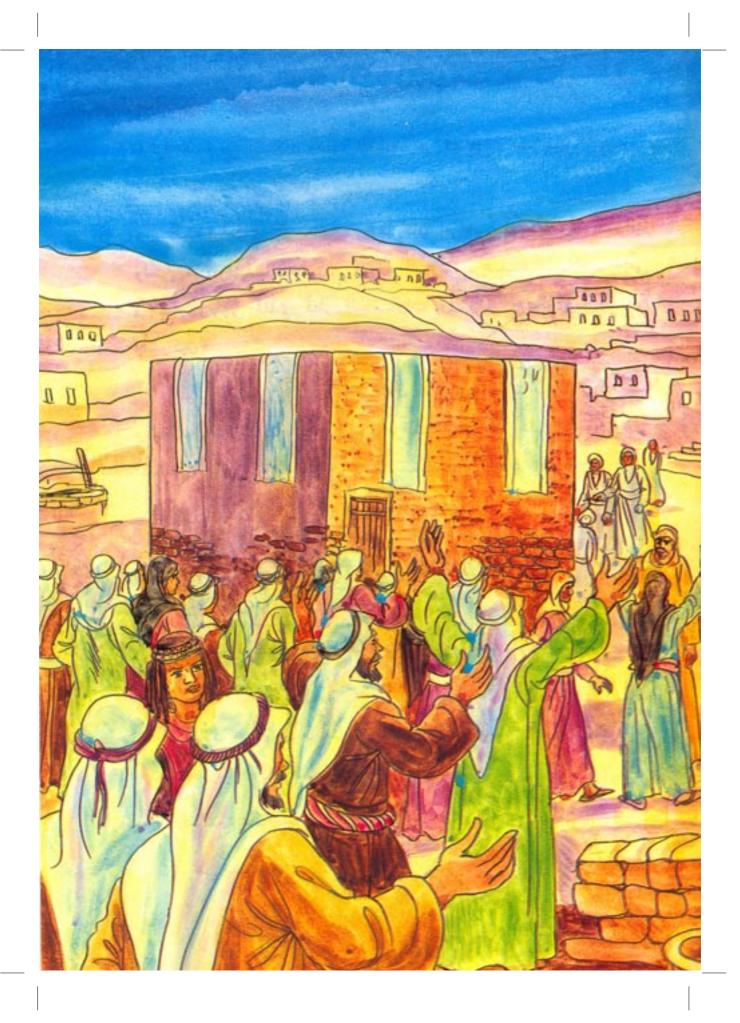

اليومَ مِنْ أَشْكَالِ وصُور العبادة \_ في الصلاة \_ عند غير المسلمين، إنما هو انحرافٌ عن الأصل. .

أَلَمْ تَقرأْ قولَ الله تعالى : ﴿مَا كَانَ إِبِرَاهِيمُ يَهُودِيّـا وَلا نَصْرَانيّا وَلَكَن كَانَ حِنيفًا مسلِّمًا ﴾ وقول «إبراهيم» \_ عليه السلام \_ ﴿إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي للذي فَطَرَ السماوات وَالأرض حنيفًا وما أنا مِن المُشْركين ﴾.

فليسَ بالضرورة \_ يا أعزّائي \_ أن تكون الصلوات بأعْداد ركعاتِها وسجداتِها وأوقاتِها هِيَ هِيَ كما فرضها الله تعالى على رَسُولِه وعلى المسلمين ليلة الإسراء والمعراج، وكما نُصَلِّها نحنُ اليوم.

ثم تابَع يقول:

وفي نفْس المكانِ الذي أَدِّي فيهِ «إبراهيم» \_ عليه السلام \_ صلاة الشكر لله تعالي، (قَامَ) يَدْعو فيقول :

﴿رَبِّ اجعل هذا بَلَدًا آمِنًا وارْزُق أَهْلَـهُ مِن الشَّـمراتِ مَـنْ آمَنَ مِنْهُم باللهِ واليومِ الآخر..﴾.

فكانت «مكة» حَرَمًا آمِنًا، مَنْ أرادها بسوءٍ قَصَمَهُ الله تعالى، ولو كانَ أعْتَى الجبّارين، وأَكُفرهم بالله القويّ العزيز . .

فقالت «إيان»:

\_ هَل يسمحْ أبى . . ؟

قال : نعم . . . تَفَضَّلي . .

### قالت:

- أعوذُ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفَيْلِ \* أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ \* وَأَرْسَلَ عَلَيْهِم طَيْرًا فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفَيْلِ \* أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ \* وَأَرْسَلَ عَلَيْهِم طَيْرًا أَبَابِيلِ \* تَرْمِيهم بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِيلِ \* فَجَعَلَهُم كَعَصْفُ مَأْكُولِ \* - صدق الله العظيم - .

فضمها «أبو أيمن» إليه، وطَبَعَ قبلةً علي جبينها، وقالَ:

\_ أحسنت الفهم يا «إيمان» وأحسنت الاستشهاد، بارك الله فيك ياابنتي. ثم تابع حديثه فقال:

وقد هيأ الله تعالي لأهل هذا الحرم الآمن أسباب الرزق والمعاش، بدعاء «إبراهيم» \_ عليه السلام \_ في (مقامه)، حيث قال : ﴿ ربنا إني أسكنتُ من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ﴾ . فكانت مكة مهوي قلوب العرب جميعا، ببيتها المحرم، ومن ثم جعلوا لها موسما يحجون فيه إليها حاملين مختلف الأرزاق والأثمار . .

كما جعل لقريش أبواب التجارة مفتوحة علي مصراعيها، شمالا وجنوبا، إلي الشام وإلي اليمن، صيفا وشتاء، في قوافل متتابعة، وتجارة رابحة، ورزق وفير.

وقال «أبو أيمن»:

- بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ لإِيلافِ قُرَيْشٍ ۞ إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۞ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ۞ ﴾.

لقد حبَبَ اللهُ تعالى، وهيأ لقريش أسباب الرزق والمعاش، والخير العميم، من خلال التجارة، فكانت مكة العاصمة الدينية والتجارية لكل العرب، في مختلف أرجاء شبه الجزيرة العربية . .

ولابد من شكر المُنعم بالطاعة والعبادة.

ولا يفوتني \_ يا أبنائي الأعزاء \_ في هذا المجال أن أذكركم بأمرٍ هام، وهو أن الإنسانية كلها، في مختلف عصورها، وعلي امتداد مساحة وجودها في الأرض، إنما تتطلب أساسين وركيزتين تقوم عليهما حضارتها وانطلاقتها في الريادة، من غير بغي ولا عدوان ولا ظلم، هما : الأمان والعدل الاجتماعي. فإذا تبدلا إلي خوف وجوع كان الانهيار والفناء . . ، ولا أدل علي ذلك من شواهد التاريخ في أمم قد سلفت، بحضاراتها التي سادت ثم بادت . .

يقول الله تعالى : ﴿وضَرَبَ اللهُ مثلاً قريةً كانَتْ آمنةً مطمئنةً يأتيها رزقُها رغَدًا مِن كلِّ مكانٍ فكفرت بأنعم اللهِ فأذاقَها اللهُ لباسَ الجوعِ والخوفِ بما كانوا يصْنَعُون﴾.

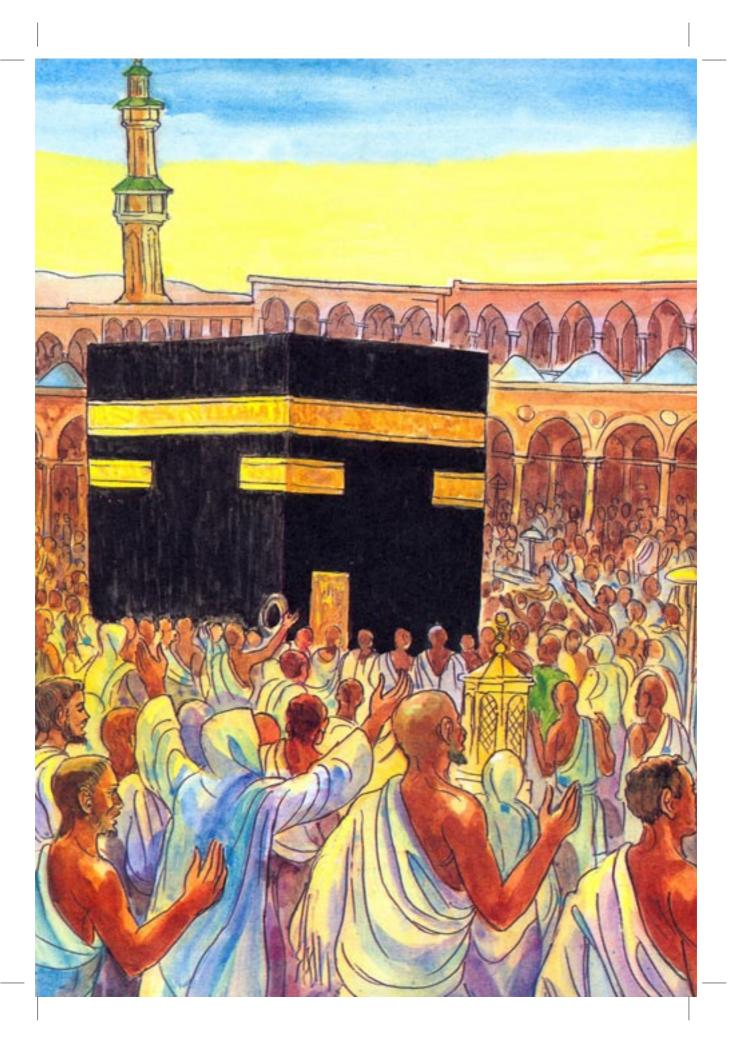

وفي نفس مقام «إبراهيم» \_ عليه السلام \_ يدعو، ومعه ولده «إسماعيل» قائلين :

﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ (١٢٨) ﴾.

واستجاب لهما ربهما \_ سبحانه \_ فكان «إبراهيم» و «إسماعيل» \_ عليهما السلام \_ أول المسلمين. كما عرفهما المناسك من إحرام وطواف وسعي وتلبية ووقوف بعرفة ومبيت بمنى وغيرها من أماكن وعبادات وأوقات.

ولقد ظلت هذه الشعائر قائمة مدي طويلا وزمنا عريضا علي نقائها وصفائها، إلي أن فتن الشيطانُ الناس، فأشركوا...، وأقاموا الأوثان والأنصاب حول الكعبة وفي جوفها، ورسموا علي جدرانها صورا ما أنزل الله بها من سلطان...، لقد صوروا «إبراهيم» ـ عليه السلام ـ شيخًا يستقسم بالأزلام، كما صوروا الملائكة إناثًا ذوات أجنحة، وطافوا بالبيت عريانين بدلا من الإحرام، وصفقوا وصفروا بدلا من أن يلبوا ويدعوا، وأفاضوا من «عرفات» علي صنفين : سادة وعامة، كل في طريق، وأقاموا لياليهم في «مني» أسواقا للشعر والمفاخرة بدلا من التقوي والعبادة...

وهكذا \_ يا أعزائي \_ وقع التحريف علي ملة «إبراهيم» الحنيف. . ، وشذ الناس عن منهج الله القويم وصراطه المستقيم، وأخذ هذا الانحراف حيّزا زمنيا واسعا ممتدا.

لكن دعاء "إبراهيم" \_ عليه السلام \_ (في مقامه) : ﴿ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٢٩) ﴾.

هذا الدعاء أخـذ سبيله إلي الـتحقيـق، فكان ظهور نبوة سـيدنا «محـمد» (عَيَالِيَّه».

ولقد كان «عليه الصلاة والسلام» يقول : [أنا دعوة أبي إبراهيم].

فمن قريش، ومن «بني عبد مناف» ومن «بني هاشم»، من أذكي العناصر وأطيبها، كان مولد رسول الله «محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» \_ صلوات الله وسلامه عليه. ،

ونشأ «عَيَا النَّهُ الطّيبة الكريمة، إذ صنعه الله علي عينه، وأدبه فأحسن تأديبه، وبدا في قريش أعز فتيانها خُلقا وخَلقا، وعُرف عند القاصي والداني بـ «الأمين».

حتى إذا ما أتم الأربعين من عمره الشريف، وقد اعتزل قومه وما يعبدون، اختاره الله تعالى رسولا ونبيا، وبشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.

وأوحى إليه بالقرآن الكريم، والكتاب المبين، يعلم الناس منه، فيهديهم إلي الحق، ويوجههم إلى الخير، ويثبت في قلوبهم الحكمة، ويرشدهم إلى الصراط المستقيم، صراط العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، ويرتفع بهم من

وثنيتهم الجاهلية إلى الوحدانية . . ، تطهيرا وتزكية لنفوسهم التي ران عليها ظلام الجهل واستبد بهم الشيطان.

وَبَذَلَ ﴿ عَلَيْكَا ۗ ﴾ أقصى الجهد والجهاد في هدايتهم، حـتى أتم الله نوره وأظهر دينه، وجعلهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يضل عنها إلا زائغ.

أبنائي الأعزاء:

هذا (المقام) . . مقام "إبراهيم" في الدعاء . . ، في التوحيد والتنوير . . . ، في العبادة والذكر ، في إخلاص الطاعة "لله" عز وجل ، من حقه . . بل من الواجب أن نؤكد أغراضه ومعانيه ، فنتخذ منه مصلى عند "الكعبة الشريفة" إحياء للذكرى في النفوس ، وتجلية لها وتصفية من الذنوب .

وإلى اللقاء يا أبنائي في القصة التالية :

ونبئهم عن ضيف إبراهيم

### أسئلة القصة

- س ١ \_ بماذا شغلت «أم أيمن» عن إعداد الطعام؟
  - س ٢ \_ ماذا قال لها «أبو أين؟
- س ٣ \_ ماذا كان موضوع خطبة الجمعة التي سمعها «أبو أيمن» في المسجد؟
  - س ٤ \_ أيُ الآيات قرأ «أبو أيمن» قبل أن يتحدث؟
  - س ٥ \_ بماذا خص الله تعالى سيدنا «إبراهيم» \_ عليه السلام \_؟
- س 7 \_ هل أراد أن تتسلسل هذه الإمامة من ذريته ؟ وبماذا أجابه ربه سيحانه ؟
- س ٧ ـ كيف أمر الله تعالى «إبراهيم» و «إسماعيل» ببناء الكعبة الشريفة؟ وهل كانت موجودة قبلا؟ وما الدليل على ذلك؟
  - س ـ ٨ لماذا اندثرت معالم الكعبة في الزمن السحيق؟
    - س ٩ \_ أين جاءت «إبراهيم» الرؤيا ببناء الكعبة؟
      - س ١٠ كيف كان استقبال إسماعيل لأبيه؟
- س ١١ ماذا فعل "إبراهيم" و"إسماعيل" قبل البناء ووضع الحجارة؟ وما الذي ظهر لهما وهما يحفران في الأرض؟
  - س ١٢ \_ من الذي كان يضع الأحجار؟ ومن الذي كان ينقلها؟
- س ١٣ ـ ماذا طلب «إبراهيم» من «إسماعيل» عندما وصل إلي موضع الحجر الأسود؟
  - س ١٤ ـ هل وجد إسماعيل المطلوب؟
  - س ١٥ \_ ماذا وجد أباه يفعل عندما عاد إليه، ولم يأت بالحجر المطلوب؟
    - س ١٦ \_ صف لنا الحجر الذي ناولته الملائكة لـ «إبراهيم».
      - س ۱۷ \_ بماذا كان يسمى قبلا؟
      - س ١٨ ـ ولماذا وضعه إبراهيم في الركن؟

- س ١٩ ـ بماذا كان إبراهيم وإسماعيل يدعوان وهما يرفعان البناء؟
- س ٢٠ ـ لماذا طاف إبراهيم بالكعبة بعد تمام البناء؟ وكم مرة؟ ولماذا نفعل ذلك في الحج؟
  - س ٢١ ـ أين صلي إبراهيم ـ عليه السلام ـ؟ ولماذا؟ وبماذا سمي؟
- س ٢٢ ـ هل كانت الصلاة التي صلاها «إبراهيم» ـ عليه السلام ـ هي عينها التي نؤديها نحن اليوم؟
  - س ٢٣ \_ بماذا دعا «إبراهيم» عليه السلام \_ بعد الصلاة؟
- س ٢٤ \_ كيف استجاب الله تعالي لدعاء سيدنا «إبراهيم» \_ عليه السلام \_، فجعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا؟
  - س ٢٥ ـ علام تدل سورتا : (الفيل)و (وقريش)؟
- س ٢٦ ـ كيف أطعم الله تعالي أهل مكة والحـجاز من جوع؟ وكيف آمنهم من خوف؟
  - ٢٧ \_ كيف وقع التحريف الجاهلي علي ملة «إبراهيم» \_ عليه السلام \_ ؟
    - ٢٨ \_ ما معنى قول النبي ﴿ عَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل
      - ۲۹ \_ كيف كانت نشأة سيدنا رسول الله «عَيَالِيَّهِ»؟.
    - ٣٠ ـ كم كان عمره الشريف يوم أوحى إليه بالرسالة والنبوة؟
- س ٣٠ ـ هل هناك ارتباط بين الإسلام الذي جاء به «محمد» (عَيَالِيَّهُ» وبين ملة «إبراهيم» حنيفا؟ بين ذلك.
  - س ٣٢ ـ اذكر الصفات والأفعال والأقوال التي تتعلق بـ «مقام إبراهيم».

### درس النحو

### كان وأخواتها

تكلَّمنا عَنِ المبتداِ والخبرِ، وقُلنَا أنَّ كلا منهمًا مَرْفوعٌ، وَقَدْ يكونُ الخبرُ في محلِّ رفْع إذَا كانَ جُملةً أوْ شبه جملة .

ولكنْ هناكَ كلماتٌ نسميّها العَـواملَ الدَّاخلةَ عَلَى المبتداِ والخَبـرِ، وهِيَ قد تُزيلُ الرَّفع عَنِ المبتداِ والخبرِ فتعْطِى أيًّا منهُما حكمًا آخر هو ُ النَّصْبَ .

هذه العَوامِلُ نسمِّيها النَّواسخَ لأنها نَسخَتْ حكمَ الإِعرابِ عِنَ المبتدا أو الخبرِ وأعطتْهُ حكمًا آخرَ .

وَأُوَّلُ هَذهِ النَّواسخِ بَابُ ( كانَ وأَخواتُها ) أَىْ شَبيهاتُها الَّتِي تَعملُ مثلَ عملها .

وَكَانَ وَأَخُواتُهَا ترفَعُ المبتدأ ونسِّميهِ اسْمَ كَانَ، وتَنصِبُ الخبرَ ونسمِّيهِ خبرَ كانَ، وهي ثَلاثةَ عشرَ فعْلا.

الأوَّلُ : كانَ ، وَهُو يُفيدُ اتِّصافَ الاسْمِ بالخبرِ في الماضِي : مثلُ : كانَ الماءُ نَظيفًا .

والثَّاني : أَمْسَى ، وهو َيُفيدُ اتِّصافَ الاسمِ بالخبرِ في المسَاءِ، مثلُ : أَمْسَى الجوُّ باردًا .

والثَّالِث : أصْبح ، وهو يُفيدُ اتِّصاف الاسم بالخبرِ في الصَّباحِ، مِثلُ : أَصْبحَ القَلبُ سَعِيدًا .

والرَّابِعُ: أَضْحَى، وهُو يُفيدُ اتِّصافَ الاسمِ بالخبرِ فِي وقتِ الضُّحَى، مثلُ : أَضحْى الفؤادُ فرحًا .

والخامِسُ : ظَلَّ ، وهو َ يفيدُ اتِّصاف الاسمِ في جَميعِ النَهارِ ، مثلُ : ظَلَّ الوَلدُ نَشيطًا .

والسَّادسُ : بَاتَ، وَهُو يَفْيدُ اتِّصاف الاسمِ بالخبرِ في وقتِ البَياتِ، وهوَ اللَّيْلُ، مثلُ : باتَ الولدُ مَسْروراً .

والسَّابِعُ : صَارَ، وَهُوَ يُفيدُ تحولَ الاسمِ مِنْ حَالَةٍ إلى حَالَةٍ أَخْرَى، مثلُ : صَارَ الذَّهبُ خاتمًا .

والثامِنُ : لَيْسَ، وَهُوَ يُفيدُ نَفيَ الخبرِ عَن الاسمِ في وقْتِ الحالِ، مثلُ : لَيْسَ التلميذُ كَسُولًا .

وَهناكَ أَرْبِعةُ أَلْفاظِ هي : مَازالَ، وَمَاانفَكَ، ومَا فِتى، ومَا بَرِحَ، تَدلُّ عَلَى مُلازِمَةِ الخِبرِ للاسْمِ، نَحوُ : مَازالَ الوَالدُ نَائِمًا، ومَا انْفَكَّ الصَّبِيُّ جَهولا، ومَا فَتَىءَ التِّلميذُ يُذاكرُ، ومابَرحُ الرجلُ مُتعبًا .

ومثلُ هذه الأربعة الفعلُ «مَا دَامَ» فهو يُفيدُ مُلازمةَ الخبرِ للاسمِ أَيْضًا، نَحوُ لاَ أَظْلُمُ إِنْسَانًا مَادُمْتُ حَيّا .

وهَذهِ الأفعالُ قد يكونُ منهَا الماضي والمضارع والأمرُ، وكلُّ ذلكَ يعملُ هذا العملَ فيرفعُ المبتدأ ونسميهِ اسمَ كانَ أوْ إحدَى أخواتِها، ويَنصبُ الخبرَ ونُسميهِ خَبرَ كانَ أوْ إحْدَى أخواتِها .

وَإِذَا جَاءَ مِنْ أَحدِهَا مَصدرٌ فإنهُ يَعملُ عَملَ فِعْلِهِ ، مِثْلُ : يُعجِبُنِي كَوْنُكَ مُجتهداً .

# أطفالنا فع رباب القبر أن الكربر

١- الفائحة أم الكتاب ٢- خليفة الله ٣- يا بني إسرائيل 2- بقرة بني إسرائيل ۵- هاروت وماروت ٦- يت الله ٧- قبلة المسلمين ٨- وقاتلوا في سبيل الله ٩- طالوت وجالوت ١٠ - قدرة الله ١١- امرأة عمران ١٢ - وإذ قالت الملائكة يا مريم ١٣ - ابنة عمران ١٤ - عيسى في السماء ١٥- نصر الله ١٦ - اختبار الله ١٧ - حياة الشهداء

١٨- صلاة الحرب

١٩- الأرض المقدسة ۲۰- قابيل وهابيل ٢١ - مائدة من السماء ۲۲- هل يستوى الأعمى والبصير ٢٣- إبراهيم يبحث عن الله ٢٤- بنو آدم والشيطان ٢٥- أصحاب الجنة وأصحاب النار ٢٦- نوح عليه السلام وقومه ۲۷ - هود عليه السلام وقومه ٢٨- صالح عليه السلام وقومه ٢٩- لوط عليه السلام وقومه ٣٠- شعيب عليه السلام وقومه ٣١- موسى عليه السيلام وفرعون والسحرة ۳۲- قوم موسی وقوم فرعون ٣٢- مسوسي عبليسة السنسلام وينو

إسرائيل ٣٤- بنو إسرائيل عبدوا العجل ٣٥- سفهاء بني إسرائيل 27- موسى عليه السلام والأسباط ٣٧- ضحية الشيطان

٧١- رياحين البيسوت شسقساتق الرجال.

٧٧- التي نقضت غزلها.

٧٣- سبحان الذي أسرى بعبده.

٧٤- فئية آمنوا بربهم.

٧٥- صاحب الجنتين.

٧٦- موسى عليه السلام والعبد الصالح

٧٧- ذو القرنين.

٧٨- يا يحي خذ الكتاب بقوة.

٧٩- واذكر في الكتاب مريم.

۸۰- ذلك عيسى ابن مريم.

٨١- واذكر في الكتاب إسماعيل.

٨٢- واذكر في الكتاب إدريس.

٨٣- وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

٨٤- الوادي المقدس طوي.

٨٥- وجمعلنا من الماء كل شيء

٨٦- الناريردا وسلاما.

٨٧- حكمة سليمان عليه السلام

۸۸- وأيوب إذ نادي ربه.

٨٩- يونس عليه السلام في بطن الحوت

٩٠ - سليمان عليه السلام وملكة

٩١ - موسى عليه السلام القوى

الأمين. ٩٢- قارون وعاقبة المفسدين

٩٢ - زيد... هسو ابن حارثة.

٩٤- الأحزاب وجنود الله الحفية. ٩٥- جنات سبأ وجزاء الكفور.

٩٦- وفدينساه بذبسسح عظيم.

٩٧- بيسعسة الرضسوان وصلح الحليبة

٩٨- جنة الدنيا ومتاع الغرور.

٩٩- أصحباب الأخدود والشابتون

على الإيمان.

١٠٠- للبيت رب يحميه.

٣٨- دفاع عن الرسول ٣٩- وعد الله

· ٤ - توزيع الغنائم

١٤ - قوة الصابرين

٤٢ - أسسرى بدر عتاب وفداء

17- يوم الحيج الأكبر.

£1- يوم حنين.

10 - عزير آية الله للناس.

21- الشهور العربية والأشهر

1٧- وإذ يمكر بك الذين كفروا.

18- لا تحزن إن الله معنا.

29- المنافقون في المدينة.

٥٠- خذ من أموالهم صدقة.

٥١- مسجد التقوى ومسجد الضرار.

٥٢- المسلمون في ساعة العسرة.

٥٣- الثلاثة الذين خُلُّفوا.

٤٥- والله يعصمك من الناس.

٥٥- القرآن يتحدى.

٥٦- وجاوزنا بني إسرائيل البحر.

٥٧- يا بُني اركب معنا.

٥٨- يوسف عليه السلام في غيابة

٥٩ - يوسف عليه السلام السجين

المظلوم. ٦٠ - سر قىمىص يوسف عليه

السلام.

٦١- لقاء الأحية.

٦٢- ثم استوى على العرش.

٦٣- حتى يغيروا ما بأنفسهم.

24- زمزم نبع الأنبياء.

٦٥- مقام إيراهيم مص

٦٦- ونبتهم عن ضيف إبراهيم.

٦٧- أصحاب الأيكة.

٦٨- فاصدع بما تؤمر.

79- ويخلق ما لا تعلمون. ٧٠- وعسلامسات ويبالنجيم هم

يهتدون.